## الأحول الثلاثة

الواجب على كل مسلو ومسلمة تعلمما للشيخ

محمد بن عبد الوهاب

[منقول من الجامع الفريد، ط٤(١٤٢٠)] 🗠

් රිසරිසරිසරිසරිස නම් නම් නම් නම් නම්

## بسم الله الرحمن الرحيم

الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاثة أصول وهي: معرفة ربه، ودينه، ونبيه الله.

(الأصل الأول) فإذا قيل لك: مَنْ رَبُّك؟ فقلْ ربيَّ الذي ربّاني بنعمِتهِ، وخلقني من عدم إلى وجود، والدليلُ قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٥]. وإذَا قيلَ لك بأي شيء عرفْت ربَّك؟ فقُل عرفته بآياتِه ومخلوقاتِه؛ فأما الدليلُ على آيات فقولُه تعالى ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهَّ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَاللَّهُ مَثِينًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَامُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَامُ وَالْتَهُولَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَامُ وَالْعَرْشُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْعَرْفُ وَالْمَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْعَالُونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُ وَالْمُعَلِيْ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ الْمَامُ وَالْمَامُ وَاللَّهُ وَالْمَامُ وَالْمُنَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ الْمُعَلِي عَلَيْ اللَّهُ الْمَامُ وَالْمُامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُوالِمُولُولُولُولُولُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُامِ وَالْمُ وَالْمُامُ وَالْمُعُولُ

وإذا قيل لك: لأي شيء خلقك الله؟ فقل: لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب لهيه. ودليل العبادة قوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٧٥)إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ [الذاريات:٥٦-٥٨]، ودليل الطاّعة قوله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولَ ﴾ [النساء: ٥٩]، يعني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وإذا قيل لك: أي شيء أمرك الله به ولهاك عنه؟ فقل: أمرين بالتوحيد ولهاني عن الشرك. ودليل الأمر قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبُغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠]، ودليل النهي عن الشرك قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٨٤، ١٦٦]، ﴿ مَنْ يُشْسِرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾ [المائدة: ٧٢].

(الأصل الثاني) إذا قيل لك: ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى الله تعالى. والدليل قوله تعالى ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وهو مبني على

خمسة أركان: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكــــاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.

فأما دليل الشهادة فقوله تعالى ﴿ شَهدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِنَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِنَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران:١٨].

ودليل أَن مُحمدا رسوَل الله قوله تعالى ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُـــولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ١٠].

وُدليل الصَلاة قوله تعالى ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء:١٠٣]. ودليل الزكاة قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَـلٍ عَلَـيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَن لَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣].

ودليل الصوم قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وإذا قيل لك الصيام شهر؟ فقل نعم، والدليل قوله تعالى ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنسِزِلَ فِيــهِ الْقُرْآنُ هُــدًى لِلنَّــاسِ وَبَيِّنَــاتٍ مِــنْ الْهُــدَى وَالْفُرْقَـانِ فَمَــنْ شَــهِدَ مِــنْكُمْ الشَّــهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] الآية.

وإذا قيل لك الصيام في الليل أو في النهار؟ فقل في النهار والدليل قولــه تعــالى ﴿وَكُلُــوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّــوا الصِّــيَامَ إِلَــى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وَدليل الحج قوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَـــإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وإذا قيل لك: وما الإيمان؟ فقل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتـــؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والدليل قوله تعالى ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بَمَا أُنزِلَ إِلَيْـــهِ مِـــنْ رَبِّــهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلَّ آمَنَ باللَّهِ وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

ودليل القدر قوله تعالى ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ﴾[القمر:٤٩].

وإذا قيل لك: ما الإحسان؟ فقل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل وقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسنُونَ﴾[النحل:١٢٨]. وإذا قيل لك: منكر البعث كافر؟ فقل: نعم والدليل قوله تعالى ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَــنْ يُبْغَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرٌ ﴾ [التغابن:٧].

(الأصل الثالث) إذا قيل لك: من نبيك؟ فقل: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من إبراهيم الخليل، وإبراهيم من نوح، ونوح من آدم، وآدم من تراب. والدليل قوله تعالى ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩].

إذا قيل لك: من أول الرسل فقل أولهم نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والـــدليل قوله تعالى ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾[النساء:١٦٣].

وإذا قيل لك: بينهم رسل؟ فقل: نعم، والدليل قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾[النحل:٣٦].

وإذا قيل لكَ: محمد بشر؟ فقل نعم، والدليل قوله تعالى ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ وَأَلَا يَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَةٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَلَيْعُمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَلَيْعُمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَلَيْعُمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشُولِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشَولِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشَولِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشَولُ عَلَى إِلَيْ إِلَى اللَّهُ وَاحِدُ لِنَا يَسُولُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ وَاحِدُ لَا يُسْرِكُ فَي يَوْمُ إِلَا يُسْرِكُ فَلَا يُعْمَلُ عَمَلًا عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا عَلَيْكُمْ إِلَا يُسْرِكُ فَا إِلَيْ إِلَا يُسْرِكُ فَا إِلَى اللَّهُ إِلَا يُسْرِكُ فَا إِلَى إِلَيْكُمْ إِلَا يُسْرِكُ فَا إِلَا يُسْرِكُ إِلَيْ إِلَا يُسْرِكُ فَيْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَا يُسْرِكُ إِلَى إِلَيْ إِلَهُ إِلَا يُشَرِّ مِنْ كُولُ يُولِي إِلَيْ إِلَهُ إِلَا يُسْرِكُ فَا إِلَاكُهُ إِلَا يُسْرِكُ إِلَهُ إِلَيْ إِلَا لِلْمُ إِلَى إِلَيْ إِلَيْكُمُ إِلَا يُسْرِكُ إِلَيْكُمُ إِلَا كُمُ إِلَا يُسْرِكُ إِلَيْ إِلَى إِلَا لِلْمُ إِلَيْكُمْ إِلَا لَا لَا لَا لَا لَا لِلْمُ إِلَيْكُولُ إِلَيْكُولُ اللَّهُ إِلَى إِلَى إِلَاكُولُولُ إِلَى إِلَيْكُولُ إِلَيْكُولُ إِلَيْكُولُ إِلَا لِللَّهُ إِلَا لِلْمُ إِلَا لِلْمُ إِلَيْكُولُ إِلَيْكُولُ إِلَاكُولُولُ إِلَاكُولُولُ إِلَا لِلْمُ إِلَا لِلْمُ إِلَيْكُولُ إِلَا لِلْمُ إِلَا لِلْمُ إِلَى إِلَيْكُولُ أَلِي إِلَيْكُولُولُ إِلَيْكُولُ إِلَيْكُولُولُ إِلَيْكُولُ إِلَا لِلْمُ إِلَا لِلْمُ إِلَيْكُولُ إِلَيْكُولِ إِلَيْكُولُ إِلَيْكُولُ إِلَيْكُولُ أَلَا إِلَالِكُولُولُ إِلَيْكُولُ عَلَى إِلَيْكُولُ إِلَا يُعِلِمُ إِلَيْكُولُ إِلَا إِلَالِكُولُ إِلَا لِلْمُ إِلَا إِلَالِلْمِ إِلَا إِلَالِكُولِ إِلَا إِلَا لِلْمُ إِلَا إِلَالِكُولُ إِلَا لِلْمُ إِلَا إِلَالِكُولُ إِلَا إِلَا لِلْمُ إِلَا إِلَا إِلْمِلْ إِلَا لِلْمِلْ إِلْمُ إِلَا إِلَا لِلْمُ إِلَا إِلَا لِلْل

وإذا قيل لك: محمد عبد؟ فقل: نعم، والدليل قوله تعالى ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾[الإسراء: ١].

وإذا قيل لك: كم عمره؟ فقل: ثلاث وستون سنة، [أربعون منها نبي] وثلاث وعشرون نبي ورسول، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وخرج على الناس فقال: «يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» فكذبوه وآذوه وطردوه وقالوا ساحر كذاب، فأنزل الله عليه ﴿وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِينَ [البقرة: ٢٣]، بلده مكة وولد فيها، وهاجر إلى المدينة وبما توفي، ودفن جسمه وبقي علمه، نبي لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.